كاور زوحك بالباب ومخضر ونك وق تلك المتاعة بعنها سَعَطت قُدُّام دجليهِ ومَانت ﴿ فَدَخَلُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْأَوْلِيكِ فَالْأَوْلِيكِ فَالْأَ الإجداث والنوها متته فلوما ودعبوابا فدفنوها الحاب بعلما. وكانخوف شديد في جيم الميعه وفي جيم الدرسمعواجدا اله وكانت تكون على معاليوا ويزامات وحَرَائِعِ كَثِيرِهِ فِللشَّعِبِ وَكَانُوا كَلُمْ مِجْمَعِيرَ بِ فِوَا فَ سلس ومرانايتراجي لريك المدنجنري العدنوا ونه ك والشعب يُعَقِلِهُم وكان الدين وُمْنُون الرتب بُودادو ب حَسَنَ مَعِفَلِ وَجَالِ وَمُعَالَدُ وَمُعَلَّا مُوا فَالْاسْوَافِكَا مُوَا لَاسْوَافِكَا مُوَا لَاسْ حِرْجُون المرضى دُهُ مطرحون عَلَى الاستَرة والاوست في ليكون منى فالسمعان فيل عليهم ولوسا والافطله فيبرون وكالحنيرون صيرون البهم المدن الذين تحل اورجيم ادكانوا بابون المرين وبالذبل انتهاد والخبيثة وكانوا يبرون كلم المكثب ل الشام في فامتلأ عطيم اللهنة وجيع الذين عنه جندا الذيركافوا

فباعها وجا بفسها وصعد عندارجل لرسل وان كولاكال اسمه جنينيامع امراته التكاف سما شفيرااماع فرينك واخُذ مِن عَنها شيا واخْعالُ اذ تعليب امراته و حَسَالًا ببعض المال وضعَه قُدَّ ام ارْجُل الحِوَارِينِ مَعَال سَمْعُوك باجنبنياما بالك تدملا الشبطان قلبك مكذا العدد بروح الفُدس وتجنى غُر العِسرية البِسَتُ لك ال مَبِلِ إِنْهَاع ومُنذبيعت الصَّاالَثُ هِنُ الْمُسُلِّطُ عَلَى منها وَلِدنوبَ فِ قلبك السِّعل مَذَ للامن السِّر إسا عدرت بالناير لكربالله بؤفلا سمجنينيا مذاالك وقعُ ومَان وكان فَرَعْتُ عَظِيمة في حيم مولاء الذيب سمعوا فنص الدير في مشباب منه فكفتو واحرجوه فدفنوه ومربعد وللابتلث ستاعات وخلاامانه مزغيران علما ان متالها معون تؤلل مك بعكذا التمزيع فياالفتريه مقالت نع بعدا فقال لهاشمون مراجل المنتماعل تحربة دوح التدس مامده المام